## ﴿ فِي علم المناظرة ﴾

المناظرة هي النظر من الجاسين في النسبة بين الشيئين اظهاراً للصواب وبيان ذلك آله اذا اختصم شخصان في مدعى كاثبات وجود الصانع مثلا فقال أحدهما العالم حادث وكل حادث يحتاج في وجوده الى محدث فالعالم يحتاج في وجوده الى محدث (وهذا يقال له مـدع ومعلل ومسـتدل لانه يقيم دليلا على مدعاه ويعلله أي ببين له علة متى سلم وجودها سلم المدعى) فقال الآخر العالم قديم وكل قديم غنى عن المحدث أي لامحتاج اليه فالعالم غني عن المحدث فان كلا من الخصمين ينظر في النسبة بين الشيئين اظهاراً للصواب وتلك النسبةهي وجود الصانع أو لاوجوده

رملحوظة) من المحتمل أن يثبت نقيض المدعى السابق فلا يكون هذا اظهاراً للصواب أفيعد هـذا مناظرة أملا لله أجيب بأن اظهار الصواب على نوعين اظهار في الواقع أو في الاعتقاد وعلى كلتا الحالتين فهو مناظرة وعلم المناظرة هو علم

بأصول وقواعد كية يتوسل بهاالى سرفة ماقبل توجيهه من الدفع والاستدلال ومالا نقبل والقاعدة والأصل والضايط و نقانون معناها واحد وهو أس كلي تُعته جريًّات. بْتِ هَا مَا ثُبِت لَمَا الدرجة تحته كفو نامنع السائل مقدمة معبنة من مقدمات دليل للعلل اذالم تكن بدمهية مقبول ومنعه الدليل تمامه غير مقبول اذليس في وسم المعلل أن يقيم دايا: على الدليل لأن الدليل لا للنج الامقدمة واحدةوالدليل مركب من مقدمتين فأكثر وكيفية ذلك أن تجمل القاعدة الكاية كبرى الشكل الاول وصغراه موجبة سملة الحصول محمولها موضوع القاعدة السكلية وموضوعها جزئى من جرثيانه كقولنا طلب الدليل على مقدمة معينه من مقدمات دليل الملل منع وكل منع فهو موجه فطلب الدليل على مقدمة معينة من مقدمات الدليل موجه

وطلب الدليل على مقدمة بديهية من مقدمات الدليل كابرة وكل مكابرة غير مسموعة فنع القدد، قالبديهية غير مسموع وغاية علم الناظرة عصمة الذعن عن الخطأ في المباحثات : الجزئية كما أن غاية علم المنطقء صمة الذهن عن الخطأ في الفكر وموضوعه الابحاث من حيث كونها موجهة أو غير موجهة

#### ﴿ بِيانَ مَا تَجِرِي فِيهِ المُناظِرةِ ﴾

تجري المناظرة في التصديقات عموما (سواء كان النصديق مقدمة أو مدعى) وفي المركبات الناقصة اذا كانت قيداً للحكم نحو جاء زيد ضاحكا فتجوز المناظرة في ضاحكاوفي العبارة بمخالفتها القيانون الصرفي أو النحوي أو اللفة على العموم وفي التعريف والتقسيم وتجري في المنقول سواء كان مقروءا أو غير مقروء وستأتي كيفية المناظرة في كل منها في على النه تعالى

## ﴿ المناظرة في التعريف ﴾

التعريف أو الحدأو القول الشارح للماهية هو مايتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب نصوري أعني الى معرفة حقيقة الشيء أو تمييزه عما عداه فيدخل تحت هذا التعريف التعريف

بالحد والرسم لأن التعريف بالرسم يسيز الشي عما عداه فقط كقر لناالانسان حيوان فناحك والتعريف إما لفظي وهو التعبير عن النبئ بلفظ آخر أوضح منه يعلم معناه ولا يعملم وضعه له كتعريف السمدان بأنه نبت والفضنض بأنه أسد وبجوز قيه عدم المع بأن يكون المرف ( بكسر الراء) أعم من المعرف ( بفتحا) وعدم الجمع بأن يكون المعرف أخص من المعرف كتعريف الانسان بأنه زنجي ولا يبطل بذلك

وإما ملبيهي وهو استحضار صورة مخزونة في الخيال بلا تجشم الى كسب جديد بمعنى أن من يلق اليه التعريف عالم توضع اللفظ له لكنه ليسر. متذكراً

وأما حقيقي وهو مايوصل نصوره الى تصور الشي وهو اما حدثام أو ناقص أو رسم نام أو رسم ناقص فالأول - كتعريف الانسان بأمه حيوان ناطق أعني أنه يتركب من الجسر والفصل القرسين والثاني كتعريف الانسان أيضاً بأنه ناطق أو جسم ناطق أعنى أنه يتركب من القصل القسريب وحدد أو منه مع الجنس البيد والثالث كتعريف الانسان

بأنه حيوان ضاحك أعنى أنه يتركب من الجنس القريب والخاصة والرابع كتعريفه بأنه ضاحك أو جسم ضاحك أعنى أنه يتركب من الخاصة وحدها أو منها مع الجنس البعيد وان أردت زيادة الايضاح في ذلك فعليك بعلم المنطق فانه مستوف فيه

واعلم أن التعريف إما أن يكون تعريفا لمــاهية موجودة أوغير موجودة والاول الحقيقي والثاني الاسمى كتعريف العنقاء فتكون أقسام التعريف عشرة آتية من ضرب هذين القسمبن في أقسام التعريف أعنى التنبيهي واللفظي والرسمي فتكون ستة وباضافة أربعة اليها أعنى الحدالتام والرسم التام. . الخ تكونعشرة ويشترط في التعريف الحقيق أن يكون جامعاً لأُفرِاده مانعاً من أغياره خالياً من الدور أو التسلسل وأن يكون أجلى من المعرف فان فقد شرط من هذه الشروط كان التعريف فاسدآ

وله شروط حسن وهي التي لايترتب على عدم وجودها فساد التعريف بل زوال حسنه فقط وهي أن لا تكون الفاظه غريبة وأن لا يدخله تردد بأن يشتمل على أو التي للمشكيث وأن لا يشتال على عباز بلا قريسة وأن لا يكون من الالفاظ المشتركة ولم تذكر معه قريبة بعين المنى الراد فان اشتمل على شي من ذلك نحو تعريف التاربانها اسطال فوق الاسطالات أبي عنصر ونحو الاسال حيوان ناطق أو حبوان نساحات فان كانت أولبان أقسام المعرف نحوالمبتدأ هو الاسمالر فوع العارى عن الموامل اللفظة أو وصف رافع لمستغنى به فلا تقنفي فساد التعريف ونحو الانسان هو الاسد وكتعريف الشمس بأنها عين الح كان التعريف غير حسن

وكينية المناظرة في التعريف الحفيق والاسمى أن يقال هذا التعريف غير جامع أو غير مامه أو اله مسئلزم للدور أو النسلسل أوانه أخفى من المعرف وكل تعريف هذا شأنه فقاسد فهذا التعريف فاسد

و مثال النقض لمدم الجمع أن يقال عند تعريف الحيوان بأنه برسم متفكر ومشال النقض لعدم النع أن يقال في تعريف. الحيوان أنه جسم نام وسبب الابطال لعدم الجمع هو كون.

التعريف أخص من المعرف كاهو ظاهر أومباينا له كتعريف الانسان بالملك وسبب الابطال بعدم المنع هو كون التعريف أعم من المعرف مطلفا وقد يجتمع الابطال بعدم الجمع والمنع معاً وذلك فيما إذا كان التعريف أعم من وجه من المعرف كتعريف الانسان بالأبيض

واعلم أن صغرى دليل الابطال تنحل الى قضيتين أولاهما ان المر ف يصدق عليه وهذا في عدم المنع فتنحل الى قضينين أولاهما في عدم الجمع وأما في عدم المنع فتنحل الى قضينين أولاهما ان التعريف يصدق على شئ والمعر ف لا يصدق عليه

والجواب من قبل السائل على بطلان التعريف فيما اذا كان التعريف غير جامع ان يمنع الصنغرى بأن بقول محرراً لمراده مرادي من الحيوان الحيوان الكامل أوم، ادي بالفكر الغريزة فلا يكون التعريف غير جامع

أو بمنع الكبرى بأن يقول لآأسلم أن كل تعريف هذا شأنه فهو فاسد لم لايجوز أن يكون جاريا على مذهب متأخري المناطقة والجواب منه اذا كان التعريف غيير مانع أن يقول قصدي باننامي ماعدا النبات وان يمنع الكبري كاسبق

وأن تقض التعريف باستلزامه الدوركان عرف البيع بأنه تمليك البائع للمشتري مالا بتال يكون ثمناً للمبيع فينقضه المملل قائلا تعريفك هذا مستلزم للدور وكل مسنلزم أه فاسد فهذا التعريف فاسد

ونقضه باستلزامه التسلسل كأن يقول هذا التعريف مستلزم للتسلسل وكل تعريف شأنه هذا فهو فاسد فهذا التعريف فاسد وذلك كما اذا قال السائل في تعريف المعلوم بأنه ما يحصل عن ترتيب أمور معاومة للتأدي الى جهول فينقضه المعلل كما قدمنا

وبجاب عنه بأن المراد بالمعلوم المعلوم النظري لا مطلق المعلوم الشامل له وللبديهي أي يمنع الصغرى أويمنع الكبرى قائلا ان هذا التسلسل لا يمنع صحة التعريف لأنه في الامور الاعتباريه

وأما النقص بأن التمريف أخنى من المعرف كتمريف النار بأنها شي يشبه النفس فان النار يمكن مشاهدتها بالحواس

بخلاف النفس فانهاغير محسوسة فيقال فيه هذا التعريف أخفى من المعرف وكل تعريف هذا شأنه فهو غير مقبول

والجواب من قبل السائل أن يقول إن الخفاء والوضوح ماختلاف حال الاشخاص

وأما التعريف اللفظي فالجوابعن بطَلانه هو تصحيحه فهو كالمنقول فيدفع بتصحيح النقل عن أهل اللغة

# ﴿ في التقسيم ﴾

هو إما تقسيم السكلي الى جزياته كتقسيم الجسم الى نام وغير نام وإما تقسيم السكلي الى أجزائه كتقسيم الماء الى أوكسيجين وأيدرو چين والفرق بين الاول والثانى ان الاول بجوز فيه حمله على كل من أقسامه حمل واطأة وهو حمل هو هو نحو الاسم كلة بخلاف السكل فلا بجوز فيه ذلك بل محمل حمل اشتقاق وهو حمل ذو هو نحو الماء ذوا كسيجين والشئ المنقسم يسمى مقسما ومورد القسمة والاجزاء المنقسم هو الها تسمى أقساماً وكل قسم بالنسبة للآخريسمى قسيماله والاجزاء

التي تدخل في القسم ولم تذكر في الاتسام تسمى واسعة قنالا . قسسما الحيوان الى حيوان تاطق وحيوان صاهل فالحيوان بالمسبة للحوان ان حلق والحيوان الصاهل يسمى متسم وكل ، قسم من هذين التسمين بالسبة للآخر يقال له قسم والاقسام الداخسة في مقسم ولم تدكر في الاقسام كالحيوان الفترس والمفوان احترى تسمى واسطة

و علم أن مفسم ما أن يذكر مع الاقسام لحوالانسان اما السال كانب أو السان تحدير كاتب أو لا يذكر الاتقديراً كالحديو ال إما أماق أو صاهل أو يكون المحوظا في الاقسام كالتقسيم الكلمة الى اسم وفعل وحرف

وينسم التصبح لى حقبق واعباري فالحقيستي ماكانت أقسامه منابة عفالاوخارجا كتقسيم الحيوان الى الطق وصاهل وأما الاعتباري فلا يشترط فيه الاالتباس العقلي دون الخارجي فاغظر في لتقسيم الحقبق لى المغاير في المفهومات والماصدقات وأما في الاعتباري فالنظر الا يكون الافي تغاير المفهومات فقط كتقسيم الكي النظر الا يكون الافي تغاير المفهومات فقط كتقسيم الكي الى قسامه الحسة أعنى الجانس والنوع والفصل كتقسيم الكي الى قسامه الحسة أعنى الجانس والنوع والفصل

والخاصة والعرض العام فان هذه الخمسة بصدق على شئ واحد وهؤ الماون لأنه جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام باعتبارات مختلفة فهو جنس بالنسبة للاسود والابيض ونوع للمكيف لأن التكيف يكون بغير الاون أيضاً كالتكيف بالحرارة والبرودة وفصل للكثيف لانغير الكثيف لا يتصف باللون وخاصة للجسم لأن ماليس بجسم غير ملون وعرض عام للحيوان وينقسم أيضاً لل عقلى واستقرائي (وزاد بعضهم قسمين ها الجعلى والقطعي سنذ كرها أيضاً)

أما العقلى فهو مالا بجوز العقل فيه وجود قسم آخر كتقسيم المعلوم الى موجود وغير موجود فان العقل لا يتصور وجود قسم آخر غير هذبن وهذا القسم يكون متردداً بس النفى والاثبات أعنى يكون مركبا من الثي وتقيضه أوالمساوي لنقيضه وأما الاستقر أيي فهو ما بجوز العقل فيه وحود قسم آخر وان لم يوجد بالفعل وأقسام هذا النقسيم لا تعلم الابطريق الاستقراء كتقسيم العنصر الى تراب وما وهواء و ما و والاصل فيه أن لا يردد بين النفى والاثبات وقد بجرى فيه ذلك ضبطاً

للافسام ومنما لا تشارها كما تقول العنصر إما تراب أولا وهذا إماما، أولا وهذا إما هواء أولا وهو النار والقسم الاخير فيه سرسلا أي مطلقاً على أن أولا الاخيرة أعم من النار واما الجملي فكتقسيم مؤلف الكتاب أبوابه الى عشرة مثلا فان هذا النقسيم جعلى بالنسبة اليه واستقر أئي بالنسبة لقاري الكتاب وأما القطبي فهو مالا يجوز العقل فيه وجود قسم آخر واسطة الدليل أو التنبيه

#### ﴿ مايشترط في التقسيم ﴾

يشترط فيه أن يكون جامعاً مانعاً متباين الاقسام وأن لا يعد فيه قسيم الشي قسما منه أوقسم الشي قسيماله فلا يترك فيه شي دخل في المقسم ولا يذكر فيه ماليس داخلا في المقسم ولا تكون الاقسام منز ادفة أو متساوية أو بينها عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه ويتو فر الشرط الرابع والخامس أذا لم يكن بين الاقسام عموم وخصوص مطلق أو من وجه أيضاً فاذا لم يكن التقسيم جامعاً كتقسيم الانسان من وجه أيضاً فاذا لم يكن التقسيم جامعاً كتقسيم الانسان

الى أبيض وزنجي لخروج الاصفر مثلا أو غير مانع كتقسيم الحيوان الى أبيض وانسان لأنه يدخل الحجر مثلا أو غير متباين الاقسام كتقسيم الحيوان الناطق الى انسان وبشر أوأنه عدفيه تعسيم الشيء قسما منه كتقسيم الحيوان الناطق الى صاهل والى زنجي وهكذا كان فاسداً

# ﴿ الاعتراض على التقسيم وكيفية المناظرة فيه ﴾

اذا اعترضْ على التقسيم يكونه غير جامع لافراده يجاب عنه ان كان استقرائيا بأنه لا يوجد قسم آخر بالفعل وان جوز العقل وجوده وهذا لا يفسد صحة التقسيم الاستقرائي بل العقلى وان كان عقليا فبتحرير المراد من الاتسام كااذا قسم المعلوم الى موجود وغير موجود فينقضه السائل بأنه غير جامع فيجيب المقسم عنه بمنع الصفرى مستنداً بتحرير المقسم فيقول لا نسلم محقق قسم داخل في المقسم وخارج عن الاقسام فاني أقصد من المعلوم معنى لا يشمل الحال ( لأن بعضهم جعل الحال لا موجوداً ولا معدوما) ولو سلم أنه داخل في القسم فلا نسلم أنه خارج عن معدوما) ولو سلم أنه داخل في القسم فلا نسلم أنه خارج عن

الاقسام مم لا يجوز أن بكون الراد بالموجود معنى شاملاللحال ويجاب أيضاً عمع الكبرى مستنداً بتعرير التقسيم بأن بقول لانسام أن كل تقسيم غير حاصر لأ فواده مكون فاسداً لم لا يجوز أن راد الافراد المشهورة

(تلبيه) قديظن السائل النفسيم الاعتباري سقيتيًا فينقضه بأنه غير متباين الاقسام فالجواب من المامع أن يقول ال اردت بأنه غير متباين مطاقا فالصغرى ممنوعة وأردت أنه غير متباين خارجًا فالكبرى ممنوعة واذا قسمنا المتنفس الى انسان وحيوان لام أن يكون قدم الشيء وهو الانسان قسيما له فانه قسم مئ الحيوان وقد جعل في التقسيم قسيما له ويجاب بأن المراد من الحيوان ماعدا الانسان بقرينة المقابلة

والنقض بأن تسيم الشي في الواقع جمل في النقسيم قسمامنه كنقسيم الانسان الى فرس وزنجي فان فرسا و انسانا قسمان المحموان يجاب عنه عنع الصغرى مستنداً بتعرير المقسم أو القسم أو كليهما وتغيير المقسم والتقسيم كلا أو بعضا ولا مجال لمنغ الكبرى والنقض بهذا الطريق قليل الوقوع كما أفاده شارخ

الرسالة الولدية لانه لايحصل تقسيم مثل هذا

والنقض بأن التقسيم غير مانع كتقسيم الحيوان الى ابيض وانسان يجاب عنه بأن المقسم مذكور فى الاقسام تقديرا فسلا يلزم عليه دخول غير الاقسام في المقسم وهكذا في الباق

## ﴿ تقسيم الكل الى أجزائه ﴾

هُو تحليل الشي الى أجزائه التي يتركب منها كتقسيم الهواءالى أو كسچين وازوت ويعترض عليه بكونه غير جامع أو غير مانع أو غير متباين الاقسام كما اذا اعترض مشلا على تقسيم الهواء الى أو كسچين وازوت بأن هذا التقسيم غير حاصر لاقسامه لانه لم يذكر فيه الكربون يجاب عن ذلك بأن مراده ذكر الاقسام الاصلية للهواء والكربون عارض

﴿ المناظرة في التصديقات ﴾ ( المنع )

قبل ان نلج هذا الباب يلزمنا ذكر بعض ألفاظ اصطلح

عليم على هذا الفن وبيين الرادمنية فتنول

مقدمة في اللغة مايتوقف عليمه الشروع مسئا في أي ري وفي العرف مايتوقف عليه صعة الدليل شرطاً أو شطراً والدليل قول مؤاف من قضاً على سلمت لزم عنها لذاتها فول آخر وينتج من هذا التمريف ان هذه القضايا لايجب أز تكون مسلمة في ذاتها حتى يلزم عنها ماذكر يل تكون بحيث لو سلمة في ذاتها حتى يلزم عنها ماذكر يل تكون بحيث لو سلمت بمني لو سلمها السائل سواء سلمها غيره أو لم يسلمها في والدعوى المتابعة والدعوى والدعون والدعو

والمدعى قول مركب تام في سياق بني أوائبات بذكره المملل ويتميم على صحته الدليل

والمدعى هو من نصب نفسما لاثبات الحمكم النظري بالدليل أو البديهي بالتنبيه - اذا تقرر هذا نقول

المدهو داب السائل الدلبل على مقدمة معينة ون مقدمات دلبل المعلل سواء كانت تلك المقدمة هي الصفرى أوال كبرى بأن يقول صفرى دليلك أو كبراه غيير مسلمة أوهي ممنوعة

أو هي غير واضحة وتحتاج الى بيان هذا اذا لم تكن بديهة جلية والافيكون منعها مكابرة وهي غير مسموعة عند المتناظرين ولم يكن قداستدل عليهاالسائل والا كان الطلب تحصيل حاصل لأن المطلوب حاصل بالفعل وأما المدعى فلا يمنع الا مجازاً في النسبة بمعنى الله يواد من منعه منع مقدمة من مقدمات دليله. أو يقول شرائط الانتاج في دليلك غير متوفرة أو تقريب الدليل لم يتم

والمنُّم إما ان يكون مصحوبا بسند أو مجرداً عه والسند مايذكره المالع بزعمه أنه مقو منعه ولا يشترط أن بَكُون مقويا للمنع في الواقع بل بحسب اعتقاده وزعمسه فالمنع الذي بلا سند كما اذا قال المعلل هذا نام لانه حيوان وكل حيوان نام فيقول السائل لانسلم أن هذا حيوان والذي بسند كأن يقول المانع أيضاً لاأسلم انه حيوان لم لايجوز أن يكون حجراً مثلا والسندعلي ثلاثة أقسام بحويزي وقطمي وجلي فالاول ماذكر على سبيل التجويز وقد تقدم مثاله والثاني ماذكر على سبيل القطع بأن يقول في المنال السابق كيف وهو حجر والثالث مايين

فيعمنه أغنط المنن بأفيفول التابعس ماذكرت لوكاف متخركا ومنشأ الفلط ما اشتباه شي بآخر أونوه شي تهم مقدمة المعلل على تقدير وقوعه لكن وقوعه لهدير حاصل فينبه المالع على ذلك التوه فالأول كم اذاة لللله الجالس في السفينة متحرك وكل متحرك منقول من مكامه فالجالس في السفينة منقول من مَانَهُ ( فَأَنَّهُ الْمُدَّبِتُ عَلِيهِ حَرَّلَةُ السَّفِينَةُ عَرِّكَةُ الجَّالِسِ فَمَهَا ) . والناني كاذاة ل الشي الذي وجوده وعدمه يستلزم للطلوب إماموجو دأومعدوم وعلى كالاللمالين شحقق المطلوب لامتناع تخلف المعلول عن العلة التامة فللمائع أن عنم المالازمة مستندا لمنها أنما تم إذا كان عدم ذلك الشئ بذاته فقط ولم تعدم صفته ، وشي استلزامه الطلوب وهذا غير مسلم لان الشئ يمدم وتمدم دنمته بَعَالِهِ والا بقت الصفة غير قائمية موصوف ومضم المند أيضًا الى مساو وأخص وأتم مطلقاً وأخص وأعم من وجمه ومبان وخصوصه وعمومه ومساوأته ومباننته بالنسية الى نقيض المدعى . فالأول نحو هذا الشيُّ غيير متنفس لأنه لاحيوان وكل لاحيوان غير متنفس فيقول المانم لا أسلم أثر هذا الني لاحيو النام لا يجوزأن يكون متحركا بالارادة والثاني أن يقول المانع لم لا يجوزأن يكون ناطقاً والثالث أن يقول الإنجوز أن يكون أن يقول الملا بجوز أن يكون أبيض. والخامس ان يقول الملا يجوز ان يكون أبيض. والخامس ان يقول الملا يجوز ان يكون حجراً

واعلم أن السند المساوي والاخص ينفيان المانع بخلاف الباقى من الاقسام لانه اذا وجد المساوي لنقيض المنوع فقد وجد النقيض لان وجود أحد المتساويين يستلزم وجود المساوى له ومتى وجد النقيض ارتفعت الدعوى والا اجمع النقيضان وهو محال وكذلك اذا وجد الاخص من نقيض المدعي فقد وجد نقبض المدعي ومتى وجد ارتفعت الدعوى والاترتب على لك اجتماع النقيضين أيضاً وهو محال

وأما المعلل فينفعه ابطال السند الاعم من نقيض الممنوع لانه متى ارتفع الاعم ارتفع الاخص بعاله وينفعه ابطال السند المساوي أيضاً لانه متى بطل أحد المتساويين بطل الآخر

(خلاصة ماتقدم) تبوت أحد المتساويين يستلزم تبوت الآخر وارتفاعه يستلزم ارتفاعه وتبوت الاخص مطلقاً من

ثيُّ يستلزم ثيرت ذلك النِّيُّ بدون العكس وارتَّفاع الاعم مطنه من شي يترتب عليه ارتباع ذلك الشيء وأما الشيثان اللذان بينهما تموم وخصوص من وجه قلا تلازم بينهما لافي إ الثبوت ولافي الاتفاء ومهذا تعرف مايضر المطل والسائر من أقسم السندوما يفيدهما فللمعلل البطال المنع لوارد على مقدمته بهذه الكيفية . وله أيسًا إبطاله مستدلا بأن المقدمة المنوعة بديهية أو مسلمة عند الخصم أو من ضروريات مذهبه ويسلم ذلك بأن يقول هندا المنع واردعلى مقدمة بديهية أو مسلمة عندك أو من ضروريات مذهبك وآنت تعتقد ذلك فيكون منها باطلا وكل مامنعه باطل فهمو ثابت فهذه المقدمة ثابتة . وهو جواب الزامي جدلي لأنحقبقي لاسكات الخصم لالاظهار الصدواب وللمسلم الرجوع عنه مالم يكن معتفداً أنه من. ضروريات مذهبه

وله التحرير أيضاً وهو بيان المنى المراد من كلامه بأن يكون المنى المراد من كلامه غير ظاهر بمنى ان اللفظ يكون له معنيان فلا يدرى السائل ابهما قصد إلا بالبيان وان في أحد المنيين تقوية للمنع فيبين المعلل أنه يقصد المعنى الآخر النافي . للمنع ويين المانع منعه على ماظهر له ويخفي عليــه ما أراده المعلل وقدِّيكُون أيضًا ظاهراً ويكوناعتراضالسائل ناء على ماتوهم خلاف الظاهر فيقول مثلا أردت بهذه المقدمة معنى كذافلا محل لمنعك اذن وله أن يقيم دليلاً على المقدمة المنوعة كما اذا قال المتذلي المصدوم متمبزوكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت فمنع السائل الصغرى من هذا الدليل وقال لاأسلم ان المدوم متميز كيف ونحن نعلم وجود اشياء فى هذا العالم ولم نعلم حقيقتها فضلا عن كوننا نميز بينها وبين اشياء أخرى سلمنا الصغرى فلاً نسلم الكبرى كيف تقولون ان كل متمبز ثابت مع انسا نتصور مثلا محراً من زئبق تسبح فيه سفن من فضة وعيره عما عداه ولا يترتب على تمييزه ثبوته فللمعلل ان يثبت مقدمته قائلالاً أن المعدوم معلوم و كل معلوم متمبن فكل معدوم متمبز. ولو منع صغرى هذا الدليل أيضاً فللمملل ان يقوللان طلوع الشمس غداً معلوم لناوهو معدوم الآن واما قولكم انه لا يترتب على تميز الشيء عما عداه ثبوته فانا نعنى بالثبوت الثبوت الذهني

لا تفارجي ولا بجور منع الله وفال الشارح الحقى منع الله . ومنع ماينو يده عنى السند لا يوجب إنيات المتدمة المشرعة لذي يجب على المال عند منع المالم واما ابدائم فيفيها ف كخ عرف

والانتمال وهو النات مدعاه بدليل آخر لا لعجزيل لدفعرالالتاس والاعد منحوا وسانهآنه اذا كان أيراد ذلك الدليل الآحر لكون المعلل لم يستطع رد المنم الوارد على دليله الاول سعى انقطاع عن البحث وذلك لافحام المملل والكان التقله لابراد دبل اظهر مو الدليل الاول لاجل بيان الصواب فلا بعد انتفاعا من البحث كمحاجه سيدنا الراهيم الخليل عليه السائد مم النمرود دقال الراضم ربى الذي محبي ويميت فأجاله النمروذ ألآحي وأميب وأخرجهن سجنه اثنين فقتل أحدهما واطنق سراح الآخر فاتفل الخال عديه السائم مع عدم تسليمه. مع النمرود وسنده الذي هو الناحي وأميت وقالله ال الله يأتى الشمس من المشرق فأت بها من المغرب

#### ﴿ فِي سَمِ النَّقَرِيبِ ﴾

التقريب هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب ولا يتم ذلك اذا كان اللازم من الدليل غير مطلوب والمطلوب غير لازم وأعما يتم التقريب اذا كان اللازم من الدليل غير المدعي أو ما ينعكس الى عينه أو الاخص مطلقاً من أحدها وأما اذا كان اللازم من الدليل مبايبا للمدعي أو أعم منه مطلقاً أومن وجه فلا يتم التقريب

ومن عدم التقريب عدم وجود شرائط الانتاج ككون الصغرى غير موجبة والكبرى غير كلية في الشكل الاول كا اذا قلنا لاشئ من الحجر بحيوان وبعض الحيوان ناطق ينتج بعض الحجر ليس بناطق فيقول لاأسلم ان دليلك هذا مستلزم للمدعى كيف ودليلك لم يستوف شرائط الانتاج وكاتحاد المقدمتين في الكيف مع جزئية الكبرى في الشكل الثاني وكمدم تكرار الحدالمتوسط مع مزئية الكبرى في الشكل في علم المنطق فارجع اليه ان شئت فللمعلل أن ينظر أولا في دليله فان رأى انه يمكن أن ينتج مع عدم مراعاة هذاالشرط دليله فان رأى انه يمكن أن ينتج مع عدم مراعاة هذاالشرط

ردائنع قائلا از النطقير اشترطوا هذا الشرط لاطراد الانتاج لالنفس الانتاج والدليل منتج مع عدم أوفر الشرط

واعلم أن سنم المانع قد لا يضر بالمعال وذلك اذا اشتمل سند المه على الاعتراف بدعوى المعلل ضمنا كااذا قال الدال مثلا العالم منفير وكل متغير حادث فالعالم حادث وبين العمنرى بأن العالم لا يخلو من الحركة والسكون ( والحركة هي الكون في آنين في مكانين والسكون هو الكوز في آنين في مكاني والسكون هو الكوز في آنين في مكاني واحد ) فقال المانه لانسلم عدم خلوه منهما لم لا يجوز أن يخلو غهما كما في آن حدوثه فان في هذا المنع اعترافا ضمنيا بدعوى المعلل فالريضر المعلل ذلك المنع

واعلم ان النع لايجب أن يكون ظاهراً بل قد يؤخمنُ من سياق الكلام ضمناً ويدل عليه السندالتجويزي

#### ﴿ النقض الاجمالي ﴾

وند لا يمبر بالاجمالي وهو أبطال الدليل بدون تميين مقدمة من مقدماته بشاهد التخلف أوشــاهد فساد آخر فهو،

مخالف المنم أثراً وموردا لان أتر المنم هو طلب الدليل على مقدمة من القدمات اذالم يستدل عليها المعلل ومورده المقدمة غير المسلمة أعنى جزأ من الدليل وأما النقض فأثره الابطال ومورده الدليل بتمامه وكذلك لا يمكن خلو النفض عن شاهد وأما المنع فيصح خلوه عن السند ومثال النقض بشاهد التخلف مااذا قال المعلل المعدوم متميز وكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت فينقضه السائل بقوله دلبلك هذا جار في بحر من الزئبق تسبح فيه سفن من الزبرجد مع تخلف الحكم عنه فيها وهو الثبوت لان الاستقراء لم يحكم بوجود شئ من ذلك وكما اذا قال المعلل العالم قديم لأنه أثر القديم وكل ما هو أثر القديم فهو قديم فيعترض عليه الناقض بقوله دليلك هـذا جار في الحوادث اليومية مع تخلف الحكم عنها وهو القدم (أي ان الحوادث اليومية أثر القديم فتكون قديمة مع أنها حادثة بالبداهة) وكل دليل تخلف عنه المدعى فهو فاسد فهذا الدليل فاسد وبيأنه أن المدعي لازم للدليل وبطلان اللازميدل على بطلان الملزوم ونحو الانسان متفكر وكل متفكر لايصدر

منه ما يتبح المقل فالانسال لايسدرمنه ما يتبعه المقل نيتول الناقض دلياك هد -ر في المصابات التي تعبت في الارصر فساداً مع تعنف الحكم عما وهو عدم صدور شي مما يقرعه المفق وللمعلل منع الصغرى وهي تغل الى قضيتين احداها، ال هذا الدليل جار في مدة كدا والثاني ال الحكم تخلف عنه في تلت الددة فالمنع الجريان أو التخاف ولا عبال كمنع المحري المنافرة المنافرة

ومنال النقض باستلزامه الدور أوالتساس منذكر، أولا أتساء الدور والتسلسل ليكون القارئ على بينة وليعرف أى فسمى كل منهما ينغض به

الدور اما مي أو تقدي فالاول كالابوة والبنوة وعلى العموم يوجد الدور العي بين كل متضايفين والتقدي نحق الااء هو خار قد تكافف بالبرودة والبخار هو ماء استحال بنائير الحرارة الشديدة من حالته السائلة الى الحالة الهوائية والتضدي هو الذي ينقض به قول العلل دون الدور الميدي هو توقف الشي على ما يتوقف عليه المعي حالدور التقدي هو توقف الشي على ما يتوقف عليه

والتسلسل اما أن يكون في الامور الاعتبارية أو الحقيقية فالنّباني هو الذي يقتضى نقض الدليل دون الاول نحو العلم يتوقف على توجه العقل اليه وكل ماهو كذلك فهو نظري فالعلم نظرى ومجاب عن النقض باستلزام المحال بمنع الصغرى بأن يقول انه غير مستلزم للدور أوغير مستلزم للتسلسل أوالسكبري بأن يقول لانسلم ان كل دور أوتسلسل محال بل ذلك في الدور التقدمي والتسلسل في الامور الحقيقية لافي الدور مطاقاً الا فما ذكر

مثال نقض الدليل بالتخلف والاجابة من المعلل على هذا النقض – هذا نام وكل نام حيوان فهذا حيوان فيقول الناقض دليلك هذا جار في النباتات مع تخلف المدعى عنها فيقول المعلل مثلا لا أسلم الجريان لان قصدي بالناس خلاف النبات فالمنع بهذه الصورة يكون بتحرير القصد من الناس وعلى العموم للمنقوض دليله أن ينفي شاهد النفض أي ببطله أو يمنع صغرى أو كبرى دليل النقض أي الجريان أوالتخلف أو يمنع صغرى أو كبرى دليل النقض أي الجريان أوالتخلف

أو يندَّض هذا الدليل أو ينبير دليله لالعجز والاعد مفعل " ومثال النقض باستنزام القسيسل والاجابه عنه من قبل الملل كل أسر ذي بال لايبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر فعال دلياف عذا بستارَ للتسلسل لان الحد أمر ذو بال فيبدأ فيه بالحملة . ومكدًا فبجيب عنم الصغرى قائلًا أنَّ الحُسْدَلَةُ مُسْتُثَالَةٌ عَمَلِيًّا \* وأنما يتم استزام الدليل تساسلا لولم تكن الحمدلة كذلك أر واعيار أن الجربان على ثارته أنواع أحسدها الجسريان اجراؤه بمينه في مادة النقض أولا فالاول يكون محذف مالا مُحَمَّرُ لَهُ فِي الْمُلِيَةُ وَالثَّانِي هُوَ الَّذِي لَا يُمَكِّنُ جَرِّياتُهُ بِمِينَهُ فِي ﴿ مادة النقض وذلك لاشتراك مقدمة من دليل المدعى معرمقدمة. ، ن دليل الجربان في علة والنقض حينتذ لا يكون الا بايطال تلك العلة كالذا السدل بأن الحس المشترك مامه الادراك وكال مابه الادراك فهو مدرك فيجرى نخلاصته لايعينه (وهوكل ما له الفعل فهو هاعل ) كالقلم فيقال القلم ما به الكتابة وكل ما به الكتابة فهو كات

#### ﴿ النقض المكسور ﴾

هو مايترك فيه بعض قيود الدليل فللمعلل منع الجريان مستندا بأن للوصف المتروك مدخلا فى العلية وهذا السند مُساو للمنع فيفيد أبطاله مثالة لوقال المعلل قال الامام الشافعي رحمه الله لايصح بيع الغائب لانه بيع مجهـول الصفة وكل مبيع شأنه هذا لايصح بيعه فناقضناه بأن دليلك جارفى تزوج امرأة غائبة مع تخلف المدعى وهوعدم الصحة لان المرأة الغائبة مجروله الصفة عند العاقدين أو عندأحدها مع أنهذاالتزوج صحيح فقد حذف من الدليل قيدالبيعة فيمنعه السائل كا تقدم (الغصب) هو ابطال المقدمة أوالمدعى قبل ان يستدل علهما المعلل مدليل أو نسيه وذلك لان الابطال دعوى ولامد لهامن دليل والاستدلال منصب المعلل فاذا استدل السائل على بطالنها قبل أن يستدل الملل عليها فقدأخذ منصبه ويعد غاصبا ويقال لهذا الفعل غصب وهوغير مسموع وهذابخلاف النقض الاجمالي ومعارضة الدعوى بعد الاستدلال علمها لانه

لاِتَّانَى نَبْعُ أَى طَبِ دَلِيسَ فَهَدُهُ اللَّهُ فَيْتُ لاَمْتُعُ ' لاَعْصِدِ لاَهُ أَتْ بَكُونَ حَيْثُ بِكُونَ لَلْمُعُجُلِ

#### ﴿ فِي الْمَارِنَةِ ﴾

المعارضة لغة هي المقابلة على سبيل المسامعة وبهذا تعم التقديل والسبع وسائر المقابلات وفي الاصطلاح هي إثبات المسارس قيض ما ادعاه المعلل واستبدل عليه أو ما استلزم نقبصه بأركان مساويا له أو أخص منه وهذا التعريف ينطبق على العارضة التحقيقية وأما المعارضة التقديرية فهي ابطال المدعى الغير المدلل

واعلم ان المعارضة على ثلاثة أقسام معارضة بالقاب ومعارضة بالنشل ومعارضة بالغير فالاونى ادا غائل دليلا المعال والمعارض مادة وصورة نحو عداب الحجرم بوجب اتساع نطاق العمر ان وكل ما أوجب دلك فهو حسن فعقاب المجرم حسن فعارضه المعارض بقوله العفو عن المجرم يوجب اتساع بطاق العمر ان وكل ما أوجب ذلك فهو حسن هامفوعن المجرم حسن وسميت كل ما أوجب ذلك فهو حسن هامفوعن المجرم حسن وسميت كل ما أوجب ذلك فهو حسن هامفوعن المجرم حسن وسميت

منارضة بالقلب لان المعارض يقلب في هذه الصورة دليل الملل عليه أي يثبت نقيض مدعاه بنفس دليله

والتابية إذا اتحد الدليلان صورة فقط نحو عقاب الحرم يوجب موت المجرمين وكلماأ وجب ذلك فهو قبيح فعقاب المجرم قبيح والثالثية أذا اختلف الدليلان صورة سواء اتحدامادة أملم تحدا نحو العفو عن المجرم يوجب اتساع نطاق العمران ولا شي مما يوجب ذلك عدموم فالعقو عن المجرم ليس بتمنيموم وتخو عقاب المجرم يوجب موت المجرمين ولا شي مما وحب ذلك عمدوح فعقاب المجرم ليس بمدوح وخاصل المعارضة بالقلب ابطال دليسل المعلل لان الدليسل الصحيح لايقوم على النقيضين ففيه معني النقض وامافى غيرها وَفِلا يَتَّمَيِّنَ بَطَلانَ دَلَيلَ الْمُعَلِّلُ بِلْ يَمْلِمُ أَجَالًا لَانُهُ لا بدوان بكون احد الدليلين باطلا ومعنى هذا النقض النقض بشاهد خُضُوصُ الفساد بأن يقال دليلك هذا يقوم على النقيضين والدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين فدليلك هذا ليس الصحيح ودفع المعارضة اما عنع مقدمة من مقدمات دليل المرض او نقض دليله نقضًا اجماليا وليس لي المعارضة لان. المارضة تعارض مايعارضها ايضا

#### ﴿ المُناظرة فِي المُنتول ﴾

المنقول اما أن يلتزم قائله صحته ويكون علبه حينتذ زيادة عن اثباته المنقول اثباته صحته أيضاً وإما الالايلتزم صحته وحيئتذ م فماعليه الااثبات النقل

#### ﴿ المناظرة في العبارة ﴾

عِخَالَتُهَا قَانُونَ الصرف أَو النحو أُواللغة ويجاب عنها بأنَّها منيت على مدهب من المذاهب المجوزة لها

#### ﴿ آداب البحث ﴾

هي أولان لايناظر من هو اعلى منه مقاما لان ذلك يدعوه الى التساهل معه في المناظرة والتسليم له بكل مايقول هيئة منه وان يجتنب الضحك ورفع الصوت والايجاز والاطناب وبتحاش من ذكر الالفاظ الغربية والدخول في كلام خضمة

أَفِيلُ إِنْ يَفْهِم المراد منه وعدم احتقار خصمه واعبل الله متى انتهت المناظرة بسكوت المعلل وعجزه فقد معمل الحامه ويسمى هو مفحا واذا انتهت بعجز السائل سمي الزاما والسائل ملزما والى هنا تمت اصول المناظرة مولنذ كر لك بعض تطبيقات عليها حتى ترسخ في ذهنك فنقول

# . ﴿ تطبيقات على القواعد المتقدمة ﴾

- الدعاوى بالنسبة للبراهين - من المطالب مالا يستدل عليــه الابالبرهان العقلي كاثبات وجود الاله وقدرته وارادته وعلمه الخ فان كل ذلك لاسبيل له الا العقل ولا يمكن احالته على النقل قاللين أنه ورد في كتاب كذا المنزل مثلا مايفيد وجود الاله اذ الخصم لا يسلم بوجود اله فضلا عن أن يقبل انه أنزل كتابًا وأيضًا يكون اثبات الصانع متوقفًا على الكتاب والكتاب متوقفًا على اثبات الصانع ولا يخفي مافي ذلك من الدور والدور محـال وما أدى الى المحال محال ومنهــا مايثبت - أُطريق النقل فقط وذلك كالحوادث التاريخية التي ليس لهما '

آثار عبلية كالحشر ومنها ما يثبت بهمامنا وهو ما يكول العمل عِالَ فِيهِ وَذَلِكَ كَاتِبَاتَ أَفْصَلِيةِ اللَّهِ ثُكَّمَ عَلَى الْأَسْيَاءُ أَوَالْمُكُسُ وبمضم قدح فيأن الدليل النقلي بغيد البقين وقالوا إن الدليل النقلي فيه رواية الآحاد وكلمافيه رواية الآعاد لايفيلة اليقين فالدليل النقلي لايفيد اليقين \_ بيان الصغرى أن الدليال النفيلي متوقف على معرفة معانى الالفاظ وفهم تراكيبها فهو حينئذ متوقف على تمام الدراية بالعلوم العربية وهي برؤانة الآحاد فالاتفيداليقين فنقول ردأعلى هذا الاعتراض انصفري دليلكم هذا مسلمة وهو انالدليل النقلى متوقف على مأذ كرتم واما الكبرى فمنوعة ولم لا يجوز أن يكون الشارع بين . المعاني المقصودة منها أو ان الله سبحانه وتعالى أودع فينا قوة أدركنامها تلك الممانى ولئن سلمنا الكبرى لقأم دلياكم باثبات المحال لانه يكون بنا، على ذلك كل كارم لا نفيد البقين والدليل العقلي أشرف من الدليل النقلي لان عليه مدار اثبات وجود الاله دون الثاني ويتوقف عليه التكليف وأتباع أوامر الله تعالى فان رأس الفقه معرفة الله وهي أول مايجي

على المكاف وأيضاً الدليل النقلي يحتاج اليه والمحتاج اليه أشرف من المحتاج

ثم أعلم أن المعلوم اما موجود في الخارج أو معدوم والاول الماواجب الوجود وهو مالا تقبل العدم لذا ته واما يمكن وهو ما تقبل العدم والثالث هو المعدوم أي الممتنع والمستحيل وهو مالا يصح وجوده والاول كالاله سبحًا نه و تعالى والثاني جميع المخاوقات والثالث شريك الباري

وقبل التكلم في أثبات وجود (واجب الوجود) يجب علنا أولا ان نذكر مقدمة تتكلم فيها على معنى الدوروالتسلسل

## ﴿ فِي الدور والتسلسل ﴾

الدور هو توقف الشي على مايتوقف عليه ذلك الشي الما عربة ويسمى دوراً حمياً واماباً كثر ويسمى دوراً خفياً فإلا ول نحو الماء هو محار تكاثف بالبرودة والبخار هو ماء الشمال الى الحالة الهوائية تأثير الحرارة الشديدة ونحو الجسم

ماشفل حير آمن الفراغ والشاغل حير آمن الفراغ هوم أكر كب من اللميولي والصورة وما يتركب منهما هو الجسم والدور بقسميه عال واما التسلسل فهو ترتيب أمور غير متناهبة وهو أيضا عال أما ان الدور عال فبلاً ن صريح المقل جازم بأن وجود المؤثر سابق وجود الاثر فلو أثر الشي في مؤثره السابق عليه لزم تقديم وجوده على نفسه بمرتبتين أو أكثر فيكون الشي مقدماً على نفسه وهو محال

واما الثانى فلاننا اذا فرصنا سلسلة حوادث مبتدئة من وقتنا إ هذا الى مالانهاية له من الزمن وسلسلة أخرى تبتدئ من ز زمن الطوفان وتستمر الى مالانهاية له ونطبقهما على بمضهما فاز انطبقتا كال الانطباق ترتب على ذلك مساواة الزائدللناقص وهم محال وان لم ينطبقا بان زادت الثانية على الاولى فتكون احداها زادت على الاخرى عقدار متناه والزائد على المتناهي عقدار متناه متناهاذا تقرر هذا نقول

# ( اثبات وجود واجب الوجود )

لاشك أن المكن هوالذي لا يستحق المدم والوجود لذاته وأنه لما سبق إيضاحه لابد وأن يكون الموجود المكن سبق بعدم أي ان وجوده بعد عدمه وذلك لا محصل الا بمرجح حصل بعد أن لم يحصل والآثرتب عليه الترجيح بلا مرجح ولاينكر احد وجودموجود قط لان هذا بديهي التصور فان كان ذلك الموجود واجباثبت المطلوب وانكان ممكنا فلا بدله في وجوده من مرجح وهذا المرجح ان كان ممكنا عاد الكلام اليه كما سبق وانكان واجبا فهو المطلوب فاما ان ننتهي الي واجب الوجود وهو المطلوب أولا ننتهي فيلزمالتسلسل وهومحال فحينئذلا بدمن وجو دواجب الوجود ( برهان آخر على وجود واحب الوجود ) المكن لا يستقل بنفسه في وجود ولاايجاد لان مرتبة الامجاد بعد مرتبة الوجود فان الشيُّ مالم يوجد ( بالفتح ) لم يوجد (بالكسر) فلو قلنا ان الموجود منحصر في المكن لزم من ذلك عسدم وجود شئ أساز لان المسكن وان كان ممدداً لا يستقل بوجود ولا ايجادو عكن تصوير البرهان الاول بكينية أخرى وهو أن يقال كلما وجدشئ في عالم المارج فواجب الوجود موجود لسكن وجد شئ في الحارج ينتيع ان واجب الوحود موجود (وبيان ذلك قد سبق) ونعيده عليك أيضاً دفعا للسهو فنقول

(لبيان الملازمة بين المقدم والتالى) أنه اذا لم يترتب على وجود شي في الخارج وجود واجب الوجود لكان كل موجود محتاجا في وجود دالى ممكن وهذا الممكن محتاج الى ممكن آخر وبحصل التسلسل وهو محال

## ﴿ إثبات القدرة ﴾

نين من إنبات وجود واجب الوجود ان جميع المكنات بأسرها التي هي في عالم الوجود لابد لها من موجد وهذا الموجد ليس ممكنا والا أدى ذلك الى المحال فنقول الآن لوكان الاله عاجزاً لما وجدشي في عالم الخارج لكننا نجداً شياء

في الخارج فواجب الوجود أوالاله ليس بعاجز أي قادر ( انظر البرهاِن الثاني من أنباث وجود واجب الوجود ) وكأننا ممترض يقول لم لا مجوز أن يخلق الله شيئامن المكن مباشرة وُهذا أوجد باقى المكنات فنقول رداً على هذا الاعتراض إن القدرة متعلقة بجميع المكنات والمقتضي للقدرة هو الذات لوجوب استناد صفاته الى ذاته والمصحح للمقدور به هو الامكان ونسبة الذات الى جميع المكنات على السموية فلو تعلقت القمدرة بالبعض دون البعض لكان . ذلك ترجيحاً بلا مرجح وبعبارة أخرى نقول كلما تعلقت القدرة عمكن تعلقت مجميع المكنات لكنها تعلقت عمكن

(اثبات عين المقدم ينتج اثبات عين التالي)

﴿ بِيانَ اللَّازِمَةُ ﴾

أن تعلق القدرة بالمكن انما هولا مكانه والإمكان مشترك بين سائر المكنات

وأما بيان اللازم فلأنها لو تعلقت بواحد دون العموم لزم

الترجيح بلا مرجع فينتج اذن أنها متعلقة بجميع المكنات على السواء

## ﴿ فِي الْبَاتَ عَلَمُهُ تَعَالَى ﴾

للمشكلمين مسلمكان في اثبات علمه تعالى الاول أنه أوجد أشياء ' الاول أنه أوجد أشياء متقنة وكل من أوجد أشياء ' متقنة فهو عالم فالله عالم

بيان الصغرى أن من تأمل في مصنوعاته يجد مايذهب بفكره من العجب حيث يرى السموات مرفوعة لا على عمد وهي في غاية الاحكام وبالجملة اذا تأمل في الآثار العلوية والسفلية فأنه يحكم بأنهذه الاشياء في غاية الاحكام والاتقان وأما الكبرى فظاهرة و ننبه عليها بأن من وأى شيئين أحدها في غاية الاتقان والآخر غير متقن حكم بأن صائع الاول أعلم من صائع الثاني فيكون الاتقان في الشيء داعية الى الحكم بعلم فاعله

فان قيل أن أردت بالمتقن الموافق للمصلحة من جميع

الوجوه فالصغرى ممنوعة اذلاشئ من مفردات العالمومركباته الا ويشتمل على مفسدة وان أردت به الموافق للمصاحة من بعض الوجوه فالـكبرى ممنوعة اذمامن أثر الاوبنتفع يه سمواء كان مؤثره عالما أولا كاحراق النار وتبريد الماء وفضلا عن ذلك فان دليلك منقوض بفعل النحل لتلك البيوت المسدسة المتساوية بلافرجات ولا مسطر واختيارها للمسدس دون باقى الاشكال لأنه أوسع من المثلث والمربع والمخمس وهذا لايعرفه الا الحذاق من أهل الهندسة وكذا بيوتات النمل ونسيج العنكبوت فتدل هذه المصنوعات ساءعلى دليلك هـذا على علم صائعها مع أنها غير عالمة والجواب عن الاول بالتحرير مبيان المراد بأن يقول مرادي بالمتقن مانشاهده من الصنع الغريب والترتيب العجيب وعن الثاني بأنا لا نسلم عدم علم النحل بما يفعله لم لابجوز أن يخلق الله تعالى فها علما بذلك أو يلهمها عما هو مبدأ لها

والمسلك الثاني ان الله تعالى قادر وكل قادر عالم فالله عالم اما الصغرى فقد سبق بيانها واما الكبرى فلأن القادر هو

الذي يصمح منه القعل والترك أي يفعل بالقصد والاختيار ولا تتصورذلك الامم العلم

#### ﴿ البات الارادة ﴾

الارادة هي صنة تخصص الممكن بست ما بجوزعليه وهي الاختيار ، لأنه حيث كان طرفا الممكن لدى القدرة على السواء فيجوز أن تتعلق بهما القدرة فلو تعلقت بهذا دون ذاك لزم الترجيح بالامرجح فلابد من ارادة تخصيص الممكن بعض ما بجوز عليه اذا تقرر هذا نقول كلا وجد مقدور وجدت الارادة لكن وجو دمقدور حاصل فالارادة موجودة بيان ذلك ان الموجود له أحوال شتى يوجد علم اوأحواله كلما ممكنة فلو تعلقت القدرة بحال دون بقية الاحوال لزم

#### ﴿ اثبات الوحدانية ﴾

في لوفرض وجود الهين وأراد أحدها أمراً وأراد الآخر ضده . في الخر ضده المجاذا أراد أحدها تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه فاما .

أن بحصل المراد ان معاً وهو محمال لأنه ترتب على ذلك اجْمَاع النقيضين أي أن يكون الجسم ساكنا ومتحركا في آز واحــد واما أن لايحصلا معاً فيُلزم ارتفاع النقيضبن وهو محال وأيضًا يلزم اجتماعهـما لأن المانع من وقوع مراد كل منهما هو حصول مراد الآخر لاقادرت عليه فاذا امتنع مرادكل منهما فقد حصل مرادهما معا وهذاخلف واما أن تحصل مراد أحدهما دون الآخر فالذي لم يحصل مراده يكون عاجزا فلا يكون إلها والايلزم الترجيح بلامرجح وهــذا الدليل يقال له دليل التمانع وهو العــمدة عندالمتكلمبن ولو قيــل أن الآخر لا يريد ضــد ماأراده الاول نقــول أن هـذا الامر الذي امتنع تعلق ارادة الآخر به يمكن تعلق قدرة كل من الالهين وارادته به فالذي امتنم تعلق قدرته وارادته به فالمانع هو تعلق قدرة الآخر وارادته فيكون ذلك عاجزا فلا يكون إلها هذا خلف

(دليل الحكماء على اثبات الوحدانية)

قالوا لو وجـــد واجبان لاشــتركا في وجوب الوجود

واختلفا في غيره حيث لاتمثل الانبينية بدوز التخالف أذلامد وأن يكون كل منهما متازا بالتعين فيلزم ترك كل منهما مما به . الاشتراك ومامه الماز فان كانا ذاتين لهما صارت ذات كل منهما مركبة والرك محتاج في وجوده الى كل جزء من أجزاله فلا يكون واجب الوجود واجبابل يكون بمكناهذا خلف وان كانت عارضة لهما فاختلاف العــارض يوجب اختلاف المروض وهذان الامران يكونان الواجب وعلى جميع ماتقدم عكنك قياس الادلة والبراهين على باق صفات الله تعالى ولنكتف عا ذكر ماد اعتمادا على قوة فهم القارئ وقياسه الغائب بالحاضر والى عناتم الكلام على العقليات ولننتقل الآزالي السمعيات ونتكلم على النبوة ولوازمها فنقول

#### ﴿ النبوة ﴾

النبوة لا تطلق على الرسالة وضعا بل نقلا فانها نقلت من معناها اللغوى الى المعنى العرفى وقيل إن النبي مشتق من النبو وهو الارتفاع والمناسبة بين المعنى المنقول منه والمعنى المنقول

اليه ظاهمة وهي الارتفاع في كل منهما أو من النألاخباره عن الله سبحانه وتعالى أو من النبي وهو الطريق لانه وسيلة الى الله تمالى والرسول بمناه الاصطلاحي هو منأرسله الله إلى قوم ليهديهم ويو ضح لهم سبيل الحق ويحذرهمن سخط اللهاذالم للنهواعما حرم ولم يذعنوا لماأمر ولايشترط فيه شيء من الاعراض والاحوال المكتسبة بالرياضات والمجاهدات ولااستعداد ذاتي من صفاء الجوهر كما يزعم الحكماء بل الله يختص رحمته من يشاء الاأن الحكماء اشترطوا فيه ثلاثة أمور أولا أن يكون مطلعا على الغيب لصفاء جوهر نفسه وشدة اتصاله بالمبادئ العاليـة من غير سابقة كسب وتعليم صور متخيلة ويسمع كلام الله بالوحى

﴿ فِي احتياج الناس الى نبى يوضح لهم سبيل معاشهم ومعادم ويفصل بينهم بالحق اذا اختصمو ا ﴾

لما كان الانسان غيرمستقل وحده بامر معاشه لانه يحتاج

الى غذاء ولباش ومسكن وسلاح وجيع ذلك من الضر وربات فالنذاء لحفظ حياته وتمويض الفقد المنتمر للدم الذي الله إ يحصل فني الجسم لمدم ايجاد مايحل محل المفقود وأما اللباس والمسكن فليقياه من الحر والبرد وحرارة الشمس وأماالملاح فلحانته من أنواع الحيوان الضارية وكل من هذه الاشتاء المتقدمة نحتاج الىأفعال جمة فالنذاء بحتاج الىزرع الحنطة ودرسها وطعنها وخبرها واللباس محتاج الى خائط وحسناد ونساج والمسكن يحتاج الى مهندس وعملة الخولا يتمكن الانسان من مباشرة هـ ذه الحرف جيمها الا اذا مضي عمره فيا بعر الصعوبة فلذلك احتاج الانسان الى التآلف والاجماع لغيرة وأخذكل انسان على نفسه مباشرة حرفة من الحرف وتتباُّذُلُّ معالآخر ما نتج عنعمله وهذا ما يسمى بالماملة وأل كانت قوته الشهوية تدعوه الى الظلم والانفراد بما يقع تحتُّ عنه من المنافع والثمرات كان ذلك داعيا الى المشاحنة والمشاجرة والخصام ولا يندفع ذلك الابوجود فردقد انفرد عهم عزأيا لاتوجد الافيه ليفصل بنهم والاترتب على عدم وجوده فسأد العمران وعدم سريان الحضارة ولابد أن يكون هذا الفرد آيا بكتاب يشرع بين الناس بمقتضاه ويرضاه الناس ويعتنقونه وأن يكون هذا الفرد مصني وأن يكون منزلا من عند الله وأن يكون هذا الفرد مصني من الرذائل صغائر وكبائر حتى تكون له المزية عليهم بذلك وبالجلة فانه اذا لم يكن في الأمة نبى لايستقيم حالها ولا تلبث أن نزول لعدم وجود رادع حكيم يردع القوى ويزجره عن ظلم الضعيف

ولا بد للتصديق بنبوة نبي أذيأتي بمعجزة وهي فعل من أفعال ، الله تعالى يطلبه منه الرسول أمارة على صدقه في دعواه أوهي أمر خارق للمادة من ترك أو فعل . فالاولى بأن يمسك عن القوتمدةغيرممتادة. والثانية كان يدعو الشجروالجماد فتجيبه ويشترط فيهاستة شروط والاول أن تكون أمراً خارقا للمادة لاتأتى منأحد فعله ولا يمكن أن يصدر من الغير عادة والا فليست معجزة لانها لايعجز أحدحينئذ عن الآيان عثاما فار يكون الآتيم انبيا وذلك كانشقاق القمر والطيران في الجو بذون وانبطة تساعد علىذلك والتكلم بالغيب واحياء الموتى

التاني أنه لايمارض فيها كان يقول رجل آخر في قوتي الأفعل مثله و همل دالثالث أن يكون موافقاً للدعري فلوقال سمجزتي أن أحيى الموتى ثم أتى بأخرى كان طارفي الجو فسلا تكون معجزة الرابع أنالاتكون المجزة مكذبة له كأن يقول بمجزني أن يشهد هـ ذا الحجر بنبوتي فأنطق الله الحجر وقال است كما تقول يه الخامس أن لاتكون المعجزة متقدمة على الدعوى فاله يلزم من ذلك التصديق بالدعوى قبل حصولها وماحصل من ذلك حين تكلم سيدنا عيسي في المهد يسمى ارهاصا الاسمجزة ـ السادس أن يكون مقرونا بالتحدى أي طلب الاتباع واعلم از الممجزة هي من أفعال الله يأني بهما تصديقا للنبي في دعواد النبوة وليست آتية بقدرةالنبي والامورالخارقة للعادة ان أتت من ولى سميت كرامة أومن فاسق سميت استدراجا كما يشمريه قوله تعالى سنستدرجهم منحيث لايعلمون واعلم أن كل نبى أتى بمعجزة فمعجزات سيدنا موسى عليه السلام المصا وضرب البحر وانشقاته وأنها كانتله في الحر عنزلة الشمسية . ومعجز اتسيدنا عيسي عليه السلام إحياء الموتى

وازاء الاكم والارص ومعجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أجل من أن تحصر منها انشفاق القمر كما روى عن ان عباس وغيره ومخاطبة الضب له وتسبيح الحصي في يديه كاورد عن أنس أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من حصى فسبحن في يده حتى سمعناالتسبيح مُم صُبِن في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عمان ثم في أيدينا واحداً بعدواحد فلم تسبح. وتأمين عتبة الدار وجدرانه على دعائه للعباس وأهله وذلك أنه روى عنه عليــه الصــلاة والسملام أنه قال للعباس يا أبا الفضل الزم منزلك غداً أنت وُبنوك ان لي فيكم حاجة فصبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تقاربوا فزحف بمضهم الى بعض فاشـــتمل عليهم علائه وقال اللهم هــذا عمي وصنو أبي وهؤلاء من أهل بيتي فاسترهم من النار كستري اياهم فقالت عتبة الدار وجدر ان البيت آمين. ومهاحنين الجذع اليه ومخاطبة ذراع الشاة المسمومة له ولو شئنا سرد جميع معجز الله لم يكفنا هذا المجلد الصــغير بل الحلدات الضغمة وربمعترض يقول انهذه المعجزات برواية

الآماد وعي لاتفيداليقين فهذه المعجزات لاتفيد اليقيز فنقول أنه قد أنى تمجزات فلو سلم أن كل معجزة من هذه المعجزات كاذبة فى حد ذاتها أوليست بمجزومة الصدق فلا نسلم أنه لم تأت منه معجزة قط ولنفسرب لك مثلا حتى تتثبت من ذلك أذا جاءنا شخص وقال رأيت في مكان كذا . ذئبا ثم جاء آخر وقال رأيت فرسا ثم آخر فقال رأيت أسداً جزمنا بوجود حيوان وان كنا في شك من حقيقته وعدا الإينافي وجوده في حد ذاته أذا تقرر هذا نقول

فلان أتى عمجزة وكل من أتى بممجزة فهو بى ففلان نبى وهذا قياس من الشكل الاول توفرت فيه شروط الانتاج لان الصغرى موجبة والكبرى كلية

وبيان الملازمة أنه باليانه بالمعجزة لم يأت بها من نفسه وقدرته تعجز عن فعلها بل سأل الله سبحانه وتعالى أن بجربها على مديه فلما استجاب دعاءه علمنا أنه مريد لتصديقه وأنه أرسله حقيقة والا فان كان كاذبا لما أمكنه أن يأتي بها مع عدم تصديق الله له

## ﴿ فِي إعجازِ القرآنَ ﴾

لايختلف اثنان جعلا العقل رائدها فى الحركم ان ماآناه النبي معجز وبقى علينا ان نثبت اعجاز الفرآن فنقول

اختلف فى وجه اعجازه فمن قائل آنه معجر من حيث حسن عباراته الفائقة في البدء والختام ومن قائل آنه معجز لفصاحته ومن قائل بانه معجز لاخباره بالغيب ومن حيث عدم المعارضة بمد التحدى وسلب العلم من المعارضين

### ﴿ شبه القادحين في اعجازه ﴾

فنهاأنهم قالوبا ان وجه الاعجاز يجب أن يكون بينا لمن يستدل عليه واختلافكم فيه يقتضى أن لااعجاز به والجواب عن ذلك ان الاختلاف فى وجه الاعجاز لا يمنع من وجوده لأن عدم معرفتنا كون هذا الشئ معلول لهذا الشئ أولذلك الشئ لا يقتضى أن يكون معدوما كما اذا رأيت قتيلا فقلت قتل بسبب كذا أي لأنه سرق وقال آخر بل قتل بسبب غيرهذا كان قتل غيره مثلا فذلك لا مدل على انه غير مقتول

ومها قولم أن فيه تاقضاً نحو قوله تمالي ( وما علمناه الشمر وما ينبخي له) ونحو وما هو بقول شاعر مع ان في القرآن ماهو شعر وذلك كتوله سواء عليهمأأنذرتهم ونحو ولمبجعل له عوجا ونحو ويخزع ولنصركم عليهم ويشف صــدور توم مؤمنين فالأول من بحرالمتقارب وأوزاله فعولن فعولن فعوان فعولن وقد جاءمقبوضاً هنا أي محذوف السبب الخفيف من التفعيلة الأخسيرة والشانى منجزوالوافر وأوزآنه مفاعلتن مناعاتن والثالث من الوافر وأوزانه مفاعاتن مفاعلتن فعولن ورد هذا الاعتراض أن يقال هذا ليس من الشعر في شي لان الشمر هوكلامموزون مقفى قصداً وهذالا منطبق عليه حدالشمر ومنها قولهم ان فيه كذبا لقوله تعالى (مافرطنافي الكتاب من شيٌّ ) مع أنه ليس مشتملا على الطبيعيات والكيميا والهندسة مثلا والجواب عن ذلك أن المراد بالشي هو الأحكام الدينية وهو حقيق لأنالكتاب لمينادرصفيرة ولاكبيرة منهاا لاأحصاها ومنها أنه نفى عنه الاختلاف تقوله ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً) في معرض الاحتجاج بأنه ليس

فه اختلاف لأنه من عند الله ولكن رأ منافيه اختلافا كشرا إما في اللفظأوالمعني فالأول نحو فامضوا الى ذكر الله وفي مكان آخر فاسعوا والثاني نحو ربنا باعد بين أسفارنا بصيغة ألامر ونداء الرب ونحو ربنا باعد بين أسفارنا يصيغة الماضي ورب مبتدا وباعد خبر عنه فلا يكون ذلك الاحتجاج صحيحاً وبجابءن هذاالاعتراض بأنالغرض من الاختلاف الاختلاف فيالبلاغة بحيث يصل بعضه الىحدالبلاغة ويقصر الآخرعنها ومنها أن مه لحنا وذلك نحو قوله تعمالي ان هذان لساحران فقد رفع اسم ان ( هــذان ) مع ان الواجب نصبها فنقول إنه بجوز على لغة من يرفع المثنى وينصبه وبجره بالالف أوان هذان ومابعدها مبتدأ وخبرواسمها ضمير الشأنأي انه ( أي المال والشأن ) هذان لساحران فلالحن

ومنها أنهم قالوا ان عدم المعارضة آت من أن النبي كان أفصح الناس فلم يقدروا أن يعارضوه فنقول كان يمكنهم أن بناظروه وفصاحته لا تمنع من مناظرته

ومنها قولهم لوأتى بخطبة من كلام فصحاء العرب وقورنت

بالقرآن نوجه إما التساوي أو بلاغة الخطبة فنقول اله لما عرض على الوليه بن المفيرة قال عرضته على كلام فنسحاء العرب قدعهم وحديثهم فلم أجد له مماثلا لعدم امكانهم الاتيان بسورة من مثله بعد التحدي بقوله ( فأنوا بسورة من مثله )

# ﴿ فِي عصمة الأنبياء ﴾

هى ملكة تمنع من الفجور وتحصل بالعلم بمثالب المعاصى وماقب الطاعات وقيل هى خاصية في نفس الشخص أو في بدله يمتنع بسببها صدور الذب عنه

واعدلم أن المماصى على نوعين كبائر وصغائر وكل منهما الما أن يقع عمداً أوسهوا فصارت الاقسام أربعة كبائر عمداً وكبائر سهوا وكبائر سهوا وكبائر سهوا الماقبل البعثة أو بعدها اماصدور الكبيرة عنهم غليهم السلام قبل البعثة فجائز اذلادلالة للمعجزة على امتناع صدور الكبيرة منهم قبل البعثة ولاحكم للعقل بذلك ولادلالة سمية عليه وأما المعدالبعثة فهم معصومون عن الكبائر مطلقاً وعن الصغائر عمداً

وأما عن الصغائر سهواً فلا وذلك لوجوه

أولا – لوصدر منهم الذنب لوجب على الناس عدم اتباعهم فيه مع أنهم مأمورون بالاتباع كما في القرآن العزيز (قل ان كنتم يحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)

وثانياً - لوصدر مهم الذنب لكانوا غير مخلصين لان الذنب بأغواء الشيطان وهو لايغوى المخلصين لقوله تعالى حكاية عنه (لأغوينهم أجمعين الاعبادك منهم المخلصين) وثالثاً - أنهم بارتكابهم الذنب لم ينالوا عهد الله لقوله تعالى (لاينال عهدي الظالمين) والمذنب ظالم لنفسه

\* (شبه القادحين في عصمة الاسياء )\*

قالوا ان الله نهى آدم عليه السلام عن الأكل من الشجرة فارتكب المنهي عنه وهذه معصية والجواب ان الله اجتباه بالنبوة بعد تلك القصة فقط

. وقالوا ان ابراهيم عليه السلام لمارأى الكواكب،ضيئة قال هذا ربى فانكان ذلك عن اعتقاد كان شركاو الاكان كذبا والجواب عنه أن أبراهيم عليه السلام لمقل ذلك الاعلى-بَيَلُ الفرض كا في رهان الخلف أرشاداً للصابئة أذ ماصل ماذكره أن الكواكب أو كانت آلمة كما تزعمون لزم أن يكون الرب متغيراً آفاد وهو باطل

وقالوا ان موسى عليه السلام اذن لقوم فرعون باظهار السخر بقوله ألقوا ما أنهم ملقون واظهاره حرام فالاذن عاهو حرام حرام والجواب ان اظهار السحر لم يكن حراما فى ذلك الوقت. وانه بما تختلف فيه الشرائع بحسب الاوقات أوأن موسى علم الهم يلقون سواء اذن لهم أم لم يأذن بدليل قوله (ما أنتم ملقون) ومنها خطاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في معرض المن عليه ( ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ) والوزر عو الذب وانقاضه الظهر كناية عن كبره والجواب ان ذلك بالذب وانقاضه الظهر كناية عن كبره والجواب ان ذلك بالدب وانقاضه الظهر كناية عن كبره والجواب ان ذلك بالدب وانقاضه على ماكان اقترفه قبل النبوة

ومنها قوله تعالى (عبس وتولى أن جاءه الاعمى) في معرض العتابله عليه الصلاة والسلام والجواب أنه ترك الاولى اللائق المخلقه العظم ومثله يعاتب على مثله

ومها قوله تعالى لقد تابالله على النبي ادلاوجود للتوبة الامع الذنب والجواب أنه قبل النبوة أو انه نسب اليه ذنب قومه فان رئيس القوم قد ينسب اليه مافعله بعض اتباعه . أوأن تاب عليه بمعني طهره من الذنوب أى من ارتكابها وهذا لا يستلزم وجود الذنب منه في وقت من الاوقات

وحيث ثبت عصمة النبي يجب الاخذ بما يقوله و تصديقه فيما يأتى به من الاخبار بالحشر والمعادو الجنة والناروالصر اطوالثواب. . . والمقاب الخوالى هناتم باب النبوة ولنفتتح بباب الامامة وبهانختم

# كتابنا \*( في الامامة )\*

الإمامة هي الرياسة العامة لشخص في أمور الدين والدنيا على باقى الامة أوهى اخلاق الرسول في اقامة الدين وحفظ حوز الملة \*ونصب الامام واجب على الامة سمعاً لا نه تو اتر اجماع المسلمين في الصدر الاول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن خليفة أو امام حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته المشهورة حين وفاته عليه الصلاة

والمازم الارن محمد تدمن ولابد لحمد الدين عن يقرم به فبادرا الكالى الى قبول قوله ولم عَلى أحدالا حاجة الى ذلك بل الفقو عليه وبالجُلَّة فان في اقامه الامام دفع ضررمظاول وهو وأجب ا اجماعا إذا قدروا عليه ﴿ وشروطه أَنْ يَكُونَ مُجَهِّدًا ۚ فِي الْاَصُولُ والفروع ليقوم بأمر الدين متمكنا من اقامة الحجج وحل الشبه والممّائد الدينية . مشتغلا بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع بصاوا متنباطاً لان أهم مقاصد الامامة حفظ المقائد وقعسن الحكومات ورفع المخاصات. وأن يكون ذا رأى وبصيرة في تدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ التنور ليقوم بامور اللك شجاعا. قوي التلب ليقوى على حفظ حوز الملة

﴿ قَ آنَ الْأَمَامُ الْحَقُّ بِعَدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّ

ن الاجماع منعقد على حقيقة أمامة أحد الثلاثة أبى بكر وعى والساس ثم لم ينازعا أبا بكر ولولم يكن على الحق لنازعاه كانازع على معاوية لاأن العادة تقضى بالمنازعة في مثل ذلك ولاأن ترك المنارعة مع إمكانها مخل بالعدالة اذ هو معصية

كبيرة توجب انثلام العدالة مـع أنها واجبة في الامام وهي شرطلصحة إمامته وفان قيل لانسلم الامكان أي إمكان منازعتهما أَما بكر نقول علي في غاية الشجاعة والتصلب في أمور الدين وفاطمة مع علو درجتها زوجته والحسن والحسبن مع كونهما سبطى الرسول ولداه والعباس مع علو منصبه معه فأنه روى أنه قال لعلى أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس بايع عم رسولالته ابن عمه فلايختلف فيك اثنان والزبير مع شجاعته كالمهه بحتى قيل أنه سل السيف وقال لاأرضى بخلافة أبى بكر وقال أبو سفيان أرضيتم يابني عبد منافأن يلي عليكم تيمي والله لأملأن الوادى خيلا ورجلاوكر هتالانصار خلافة أبى بكرفقالوامنا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبوبكر بقوله عليه الصلاة والسلام (الاعمة من قريش ) ولوكان على إمامة على نفرجلي لاظهروه قطما كيف لاوأبو بكرعندهم شيخ ضعيف لامال لهولارجال ولاشوكه فانى يتصور عدم المنازعة معه والىهنا يجب عنان القلم حتى لايصير رهين مباحث لاغاية لها ولااستقصاء والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله علىسيدنا محمدوعلى آلهوصحبه وسلم ( يتمول مصححه الراجى مزالة تعالى عفر للساوى ) ( عمد ادر بس الشافعي الشرقاوى )

أُخْد للهُ الذي أَنَاضَ على الباحثين من محر الآداب دررا بريه ٥ وحِمل هــذا الكتاب المــتملاب كنرا ظهرت منه الفــوالد الجوهريه تتوالصلاة · والسلام على مررفع منار الادب، سيدنا بحمد سيدالعجم والعرب، وعلى آلدوأصحابه الذين تفلدوا سيف النصر فبهم جاء الحق وزهق الباطل وعلى من حذا حذوهم من الاواخر والاواثل ( أما بعد) فهذا كتاب لاحت بدائع بيانه وأشرقت شمس البراعة في سياء تبيانه هذا قطف كل فاظر فيعزهور الآداب من أفنانه ﴿ ولممرك انه لكتاب قلما انفق لاحدسوى مؤلفه وتأتي وبحسن طبعه لا تري عوجا فيه ولا امتاه قدحاز من الاجادة في ادا. الافادةالبدالطولى «وأجري في يم بلاغة مؤلف أسطولا «كيف لا ومؤلفه واسطة المقد التمين «الفاضل الذي تلقى راية الدراية بالعين «النحرير الكامل هوالجهيذ الفاصل بين الحق والباطل (مصطفى أفندي صبري) القاضي بالحاكم الاهليه \* نفع الله المسلمين بالآك النفيسة ودرره الدربه أدامالله اشراق بدوره #وأحسن ختام أمورى واموره #وكان عَامَ طَبِعُهُ وَكَالَ نَشْرُهُ \* ﴿ بِالْمُطْبِعُهُ الْجُمَالِيهِ ﴾ الكائن

عام طبعه وكال نشره \* ( بالمطبعه الجماليه) الكا مركزهابحارة الروم بمصرالحميه \* سنة الف وثلبًا ثة وتسلانين هيجريه \*وصلى الله على سسيدنا محسد وعلى آله وصحبه وسسلم \* وشرف وكرم \* أمسين (ولما ترطبع هذا الكتاب \* وازدهت بروغ شمسه سماء الآداب) (ورظه حضرة نابغة هذا الزمان \* الفاضل الشيخ عبدالعظم يوسف) (عنمان \* بما يفوق عقود الدرر واللآل \* فقال لازال فضله في اقبال • )

إزادا صابة كل قلب هائم والحب مطهدرة الفؤاد لاتنم عرضا وتسي بالبنسان النساعم أغزو القلوب لها بطرف صارم أمن ربرب الظيات المس مباسم أوالتاركات الوجد ضربة لازم أفقرعت من حبيك سن النادم اصاً لسلسلها كطير حاثم أمنسه وترعى الطيف مقلة نائم كالفعل بين نواص وجوازم ايامهيامي ونبيط تماتمي أصنع اللسان ونظم افصح ناظم أب الفاضل العلم الرفيسع العالم ال أسود عمداد شعر فاحم أوبنانه وبيانه في العالم الولا منسارة موجها المتسلاطم امن راسب في لقطهن وعائم افسواد وشم في بياض معاصم امن رقة الصها ولطف نسام

كلف الحسود بهما ولوم اللائم ولقيديجب القلب غيرمدافعرا علقت فارهة تدل محسنها حورية الالحاظ إلاأنها النافئات السحرفي عقد النهي أني عشقتك والتعشق مثملة باغادة هُجرت مليا فارتأت آسيان ترعى البدرمقلة ساهد مازال يقعده الهوي ويقيمه مهلا لقد كان الهوي مندذ الصبا فشغلت عنك بنثر أبلغ ناثر الكاتب المتأنق الذم الاديا فالطرسخد ابيض والسطرخا يا (مصطفى) الرجل القدير لسانه (أداب بحشك) أغرقتنا جملة هي بجر ياقوت المحـــار وكلناأ فاذاجر تاك في الطروس براعة هذى أساليب الماحث الفت

طوية عان أينم أبارسا واستعيدت حرال كلام مطاولت كالشمس الاأنها لأنحنافي لة درك ما أجلك بارعا والشمر في يتين بيت آهل أنت النتيجة من قيساس خواطر باأيها الرحمل الشريف حنايه فيك العدالة والرهادة والتستم أ تقدى وتفصل فيالحفوق بحكمة باانالالي استقوالي نيل العلى لارات مرهوب الحناب وؤوالا ما آردوت معم شخته لدى

إنشأة المني وطرف أتأجسم اعد الحيد وفقت سنق مام والسدر الافتسال أوردام أنقفاً بتعريف المكلام المالم إيساء رقته وبيت قائم المبحت قضاماها اصدق عزائم إمن وصم شائبة الننار الراغم والسل في الاتنى وفي المتنادم أنجلو السنائر عن وجوه مظالم ْ اوهمو عبوث مكارم ومراحم ارعم الزمان وخطسه المتفاقم أننهل بين أصاغر وأعاظم

(وقال حسرة الاديب المستنبربنور المرفان «الفاضل الشيخ عيدالصدد) ، (احمدالسنان\*مقرطاومؤرخا عامطبعه ۞ لازال تمتعا بسليم ذوقه وطبعه) ﴿ ظهور نار على طود قد استعرت إقدرا وأوصافه الحسناه ماأنحصرت ماشاهدتلا.رئ عينومانظرت إبعضاك الجم أهل الافك قدقهرت ع أوشرعة الاعتقاد الحق قدنصرت امها المعلل دعوى خصمه أندئرت في حلة الطبع والالباب قد سحرت آداب بحق بطبع جاد قد بهرت

A -70 76 A \$+1 V-E

( يامصطنی ) سادة آدامهم طهرت وياهماما مراياه نمت وسمتأ وياأدينا له فيالنبل مر • ي شيسه أدال محثك هــذي وهي شاهرة وأبدت سحمة المقمول حجما برهاب ماهر إن قام مختصا وافت كتحسناه ترهو وهي راطآ فاهنأتها أمدا وانتسد مسؤرخهما

111.